## تستیم، رنیم والورود الورقية

تأليف: لميس عسلى رسم: نجلا الداية







كانت «ماما» تُحَضِّرُ الفَطور، ورائِحَةُ الشّاي والبَيْضِ تَمْلَأُ البَيْت.



قالَتْ «تَسْنيم»: «ماما اختاري مِنْ باقتي وَرْدَةً، لَوْنُها كَأُوْراقِ النَّعْناعِ الطَّرِيَّةِ وأعْشابِ الحَديقَةِ الرَّبيعِيَّة».



ثُمَّ قَالَت: «لَا أَجِدُهَا فِي سَلَّتِكِ! رُبَّمَا أَخَذَ تُهَا صَديقَتُكِ». سَمِعَتْ «تَسْنيم» صَوْتَ جَرَسِ «رَنيم» يَبْتَعِد. نادَت: «رَنيم أعيدي الوَرْدَة».



تَحَسَّسَتُ طَريقَها لِتَلْحَقَ بِها،

ولَكِنّها...



تَوَقَّفَتْ عِنْدَ بابِ غُرْفَةِ الجُلوس، كان «بابا» يَسْتَمِعُ إلى النَّشْرَةِ الجَوِّس، كان «بابا» يَسْتَمِعُ إلى النَّشْرَةِ الجَوِّيَّةِ ويَشْرَبُ قَهْوَتَهُ الصَّباحِيَّة.



قالَتْ «تَسْنيم»: «بابا اخْتَرْ مِنْ باقتي وَرْدَةً، لَوْنُها كَالسَّماءِ الصَّافِيَةِ وَأَمْواجِ البَحْرِ الهادِئَة».



خَفَضَ «بابا» صَوْتَ التَّلْفاز، وقال: «لا أجِدُها في سَلَّتِكِ! رُبَّما أَخَذَتها صَديقَتُكِ».

نادَتْ «تَسْنيم» بِأَعْلَى صَوْتِها: «رَنيم، أعيدي الوَرْدَةَ فَوْرًا».



## 

سَمِعَتْ صَوْتَ جَدَّتِها مُقْبِلًا مِنَ الحَديقَة. فَتَحَسَّسَتُ طَريقَها إلى هُناك.



قالَتْ «تَسْنيم»: «جَدَّتي اخْتاري مِنْ باقتي وَرْدَةً، لَوْنُها كَحَبّاتِ اللَّيْمونِ الحامِضِ وأشِعَةِ الشَّمْسِ الدَّافِئَة».



وَضَعَتِ الْجَدَّةُ خُرْطُومَ الماءِ عَلَى الأرْض، وقالَت: «لَا أَجِدُها في سَلَّتِكِ! رُبَّما أَخَذَتُها صَديقَتُكِ».





نادَتْ «تَسْنيم» عَلى «رَنيم» بِأَعْلى صَوْتِها: «أعيدي الوَرْدَة حالًا».

سَمِعَتْ صَوْتَ مِحْراثِ جَلِّها.



وعِنْدَما وَصَلَت، قالَت: «جَدّي اخْتَرْ مِنْ باقَتي وَرْدَةً، لَوْنُها كَثُرابِ الْأَرْضِ وَكَحَبَّةِ شوكولاتَةٍ تَذوبُ في فَمي». الدُرْضِ وكَحَبَّةِ شوكولاتَةٍ تَذوبُ في فَمي». أَطْفَأُ الجَدُّ المِحْراث...





ورد: «لا أجِدُها في سَلَّتِكِ! رُبَّما أَخَذَتْها صَديقَتُكِ». نادَتْ «تَسْنيم» غاضِبَةً: «رَنيم، رَنيم، رَنيم، رَنيم، أَنيم، أَنيم، أَنيم، أَنيم، أَنيم، أَنيم، أَنْ تَأْخُذَ اقْتَرَبَتْ «رَنيم» مِنْها، فَأَمْسَكَتْ «تسْنيم» بِها قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ الْوَرْدَةَ الدُّخيرة.



## والكن،

دَفَعَتْ «رَنيم» «تَسْنيم»، ثُمَّ تَوَقَّفَت.



قَالَتْ «ماما»: «أَهْلَد تَسْنيم، حانَ وَقْتُ الفَطور». ثُمَّ رَبَّتَتْ عَلى «رَنيم»، وتابَعَت: «شُكْرًا لِذَنَكِ أَحْضَرْتِها».



وعِنْدَها، صاحَ الجَميع: «شُكْرًا تَسْنيم عَلَى الوُرودِ الجَميلَة. وضَعَتْها صَديقَتُكِ عَلَى طاوِلَةِ الطَّعام». ضَحِكَتْ «تَسْنيم» وضَحِكَت...



رَبَّتَتْ «تَسْنيم» عَلى رَأْسِ «رَنيم» وقَدَّمَتْ إلَيْها السَّلَّة، ثُمَّ قالَت: «هَذِهِ الوَرْدَةُ لَكِ يا عَزيزتي».

ولكن، أيْنَ ذَهَبَتْ «رَنيم»؟

بَعْدَ لَحَظاتٍ، عادَتْ «رَنيم» ووَضَعَتْ شَيْئًا في يَدِ «تَسْنيم».



حَمَلَتُهُ «تَسْنيم»، مَرَّرَتْ أصابِعَها عَلَيْه، قَرَّبَتُهُ مِنْ أَنْفِها وقالَت: «توتُ! شُكْرًا رَنيم».

وَضَعَتْهُ في فَمِها، وتابَعَت: «مَذاقَهُ حُلْوٌ جِدًّا! إِذًا، فَلَوْنُهُ أَحْمَر».





## الموضوع: ذوو الدحتياجات الخاصة، الدبتكار، العائلة

في اليَوْمِ الدُوَّلِ مِنَ الرَّبيع، سَتَحْتَفِلُ «تَسْنيم» وعَنْزَتُها «رَنيم» بِلَعِبِ لُعْبَةٍ مُسَلِّيةٍ مَعَ عائِلَتِها. وسَتَصْنَعُ وُرودًا وَرَقِيَّةً وتُعْطِيها لِلْعِبِ لُعْبَةٍ مُسَلِّيةٍ مَعَ عائِلَتِها كَهَدِيَّةٍ إذا عَرَفوا حَلَّ الدُّحْجِيَة. لِذَفْرادِ عائِلَتِها كَهَدِيَّةٍ إذا عَرَفوا حَلَّ الدُّحْجِيَة. ولَكِن، دائِمًا قَبْلَ أَنْ يُجيبوا تَحْتَفي الزَّهْرات... ولَكِن، دائِمًا قَبْلَ أَنْ يُجيبوا تَحْتَفي الزَّهْرات... أَيْنَ هِيَ يا تُرى؟ وهَلْ سَتَجِدُها «تَسْنيم»؟





Ü



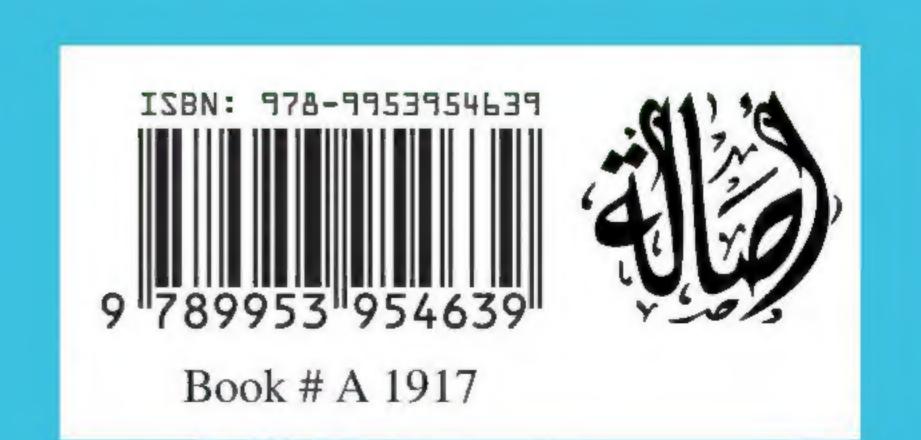